إِڇَازَةُ ٱلَّهِيَّةِ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ُ**مْدُ لِلهِ ۚ الَّذِي رَفَعَ ِ أَعَلَامَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ نَادٍ ، وَخَصَّهُمْ بِخَه** الْفَصْلِ وَعُلُوٌّ الْإِسْنَادِ ۗ، وَخَلَعَ عَلَيْهِمْ خِلَعَ نِعَمِهِ ۚ إِلْمُتَوَاتِرَةِ ۖ، وَنَزَّهَ ۗ إِنُفُوسَهُمْ عَنْ اتَّبَاعُ الْبِدَعِ أَلْمُنْكَرَةِ ۖ، وَالصَّلَاّةُ وَالْسَّلاَمُ الْأَكْمَلانَ عَلَى مَنْ أُوتِيَ خَوَامِعَ الْكَلِمِ وَاللِّسِانِ الْهَصِيحِ ، وَبُعِثَ بِالْمِلَّةِ السَّمْحَاءِ وَالدِّينِ الصَّحِيحِ ، وَالَّذِي حَتَّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ بِبِيَانٍ جَامِعٍ مَأْتِعٍ ، فَقَالَ ا نَضَّرَ اللهُ أَمْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي ، فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا ، فَرُبَّ مُبَلِّغِ أَوَعَى مِنْ سَامِعِ اَ . وَبَعْدُ .. فَإِنَّهُ مَنْ يُزِقَ السَّدَادَ وَالتَّوْفِيقَ ، وَعَايَنَ الرَّشَادَ وَالتَّحْقِيقَ ، بِالِغَ فِي اتَّبَاعِ السَّلَفِ الَّذِينِ هُمْ مَصَابِيحُ الدُّجَى ، وَأَئِمَّةُ الْهُدَى ، إِذْ َ اللّٰهَاعُهُمْ فِي الْوَارِدِ مِنَ الْسُّنَنِ مِنْ أَقْوَمِ الْمَنَاهِجِ ، وَأَرْفَعِ الْمَدَارِجِ ، وَأَقْوَى الْحُجَجِ ، السَّالِمَةِ مِنَ الْعِوَجِ ، وَمَا دَرَجُوا عَلَيْهِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَجُوزِ خِلافُهُ . فَهُمُ الأَئِمَّةُ الرُّفَعَاءُ ، وَالسَّادَةُ الْفُهَمَاءُ ، أَهْلُ الْفَصْلِ وَالْفَضِيلَةِ ، وَذَوِي الْمَرَاتِبِ الرَّفِيعَةِ الْجَلِيلَةِ ، الَّذِينَ حَفِّظُوا عَلَى الأُمَّةِ أَحْكَّامَ الرَّسُول ، وَأُخْبَرُواْ عَنِ أَبْبَاءَ التَّنْزِيلِ ، وَأَتْبَتُوا َنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ ، وَمَيَّزُوا مُحْكَمَهُ ۚ وَمُتَشِّابِهَهُ ، وَدَوَّنُوا أَقْوَالِ النَّبِيِّ وَأَفْعَالَهُ ، وَضَبَطُوا عَلَى اخْتِلافِ الأُمُورِ أُحْوَالَهُ ۚ ۚ وَلَوْلًا عِنَاۡيَةُ أَصْحَابِ الّْحَدِيثِ بِصَبْطَ السُّنَنِ وَجَهْعِهَا ، وَاسْتِنْبَا طَهَا مِنْ مَعَادِنِهَا ۚ وَالنَّظَرِ فِي طَرُهَهَا ، لَبَطَلَتِ الشَّرِيعَةُ ۖ وَتَعَطَّلَتْ ۚ أَحْكَامُهَا ، إَذَّ كَانَتْ مُسَّنَّخْرَجَةً مِنَ الْآثَارِ الْمَحْفُوطَةِ ، وَمُسْتَّفَادَةً مِنَ السُّنَنِ الْمَنْقُولَةِ . فَمَنْ تَعَلَّقَ بِسَبِيلِهِمْ فَالْحُجَّةَ الْوَاضِحَةَ سَلَكِ ، وَبِالْعُرْوَةِ الْوُبَقِي اسْتَمَسَكِ وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَ كُلِّ مُٰحَقِّقٍ وَتَقَرَّرَ ، وَصَحَّ بِالْبُرْهَانِ وَتَحَرَّرَ : أَنَّ الْإِسْنَادَ رُكْنُ الشَّرْعِ وَإِسَابِهِيهُ ، فَيَتَمَسَّكِ بِكُلِّ طِرِيقِ إِلَى مَا يَدُومُ بِهِ دَرْسُهُ لَا انْدِرَاسُهُ ، وَيَتَمَسَّكُ بِكُلِّ سَبِبٍ مُؤَدِّ إِلَى بَقَاءٍ َ بِهَأَئِهِ وَصَفَائِهِ ، وَبَهْجَتِهِ وَضِيَائِهِ . . وَبِصَدِينَ قَالَ الْإِمَامُ أَلْحَافِظُ إِبُو طَاهِرَ السِّلَفِيُّ الْإَسْكَنْدِرِيُّ : « وَاعْلَمْ أُنِّ الْإِجَازَةَ جَائِزَةٌ يَعِنْدَ فُقَهَاءَ الشُّرْعِ ، إِلْمُتَصَرِّفِينَ فِي الأَصْلِّ وَالْفَرْعِ ، وَعُلَّمَاءِ أَلْحَدِيثِ ، فِيَ الْقَدِيْمِ وَالْحَدِيثِ ۖ قُرْنَا فِقَرْنَا ، وَعَصْرَا فَعَصْرَا ، إِلَٰ ۖ زَمَانِنَا هَذَا ، وَيُبِيخُونَ يِهَا ۚ الْجَدِيثَ ۚ ، وَيُخَالِفُونَ فِيهِ ۚ الْمُبْتَدِعَ الْخَبِيثَ ۚ ، الَّذِي غَرَضٍهُ هَدْمُ ٍمَا أُسَّيِسَّهُ ۖ الشَّارِعُ ۗ ، ۚ وَاقْتَدَيْ بِهِ الْصَّحَاٰبِيُّ وَالْيَّابِعُ ، فَصَارَ فَرْضَا ۗ وَاجِّباً ، وَحَتْمَا لازِبَا » . وَقَالُ الْجَافِظُ أَبُو الْفَصْل زَيْنُ ٱلدِّينَ الْعِرَاقِيُّ ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلَي ۗ وَنُوَّعَٰ لِيَسَعَةٍ السَّمَاعَا الْوَاعَا ﴿ السَّمَاعَا ﴿ اللَّهُ اللّ وَالْمُّجْازَ لَهُ

وَعَمَلاً بِمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظَانِ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ ، وَإِحْيَاءَاً لِمَا انْدَرَسَ مِنْ مَسَالِكِ هَذِهِ السَّبيل ، فَقَدْ **أُجَزْتُ** :

اللَّهُ وَأَيَّدَهَا ، وَوَقَّقَهَا لِلْخَيْرِ وَسَدَّدَهَا - أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي أَلْفِيَّةَ الْحَافِظِ اللَّهُ وَأَيَّدَهَا ، وَوَقَّقَهَا لِلْخَيْرِ وَسَدَّدَهَا - أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي أَلْفِيَّةَ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ الْمُسَمَّاةَ بِالتَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ ، وَالَّتِي قُرِئَتْ عَلَيَّ قِرَاعَةَ الْعِرَاقِيِّ الْمُسَمَّاةَ بِالنَّبُصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ ، وَالَّتِي قُرِئَتْ عَلَيَّ قِرَاعَةَ الْعُولِدِ وَتَحْقِيقٍ فِي الْمَجْلِسِ الْمُنْعَقِدِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ بَعْدَ عَصْرِ بَوْمِ الثَّلْاثَاهِ الْمُؤَافِقِ لِلنَّامِنِ مِنْ رَبِيعِ أُوّلِ لِسَنَةِ ثَلَاثِينَ وَثَلاثِينَ وَأُرْبَعِمِئَةِ وَأَلْفٍ ( 1433

ه). وَهَذِهِ الْمَنْظُومَةُ الرَّجَزِيَّةُ مِنْ أَجْمَعِ مُتُونِ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَالأَثَرِ ، وَهُمْ وَهِيَ مِنْ جُهْلَةِ مَا أَجَازَنِي بِهِ ثُلَّةٌ مِنْ شُيُوخِيَ الْفُضَلَاءِ الرُّفَعَاءِ ، وَهُمْ كَثِيْرُونَ ، وَالْمَشْهُورُونَ مِنْهُمْ مَذْكُورِنَ فِي تَبَيِيَ الْمُخْتَصَرِ : كَثِيْرُونَ ، وَالْمَشْهُورُونَ مِنْهُمْ مَذْكُورِنَ فِي تَبَيِيَ الْمُخْتَصَرِ : إِنْكَافُ السَّائِلِ الْحَفِيِّ بِثَبَتِ أَسَانِيدِ وَمَرُوبَاتِ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَلْفِيِّ إِنْجَالَهُ الْحِيَّ الْأَلْفِيِّ الْمُخْتَفِيِّ الْمُخْتَفِيِّ الْمُخْتَفِيِّ الْمُخْتَفِيِّ الْمُخْتَفِيِّ الْمُخَتَّدِ الْأَلْفِيِّ إِنْجَارَا لَكُونَ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ الْمُخْتَفِي الْمُؤْمِنُ الْمُخَتَّدِ الْأَلْفِيِّ الْمُخْتَفِيِّ الْمُؤْمِنُ الْمُخْتَفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُ

الثَّامِنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ أَوَّل سَنَةَ 1433 هـ